## من اسماء الله الحسني

## الحق

## الاثنيقاء الثارثة

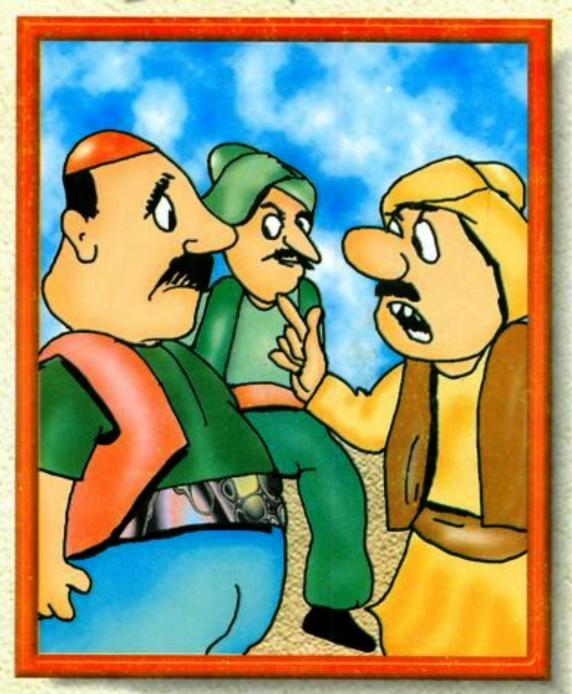

الناشو مڪنيٽر مص ندرج کامل صدلي - الفجاند

مادة ورسوم شوقى حسن (۱) جلس شيخ القرية بين أهله ، يحكى لهم ما حدث في قرية مُجاورة ، فقال : إن ما سارويه لكم مُرتبط باسم من أسماء الله الحسنى ، وهو « الحق » . إن كُل شيء قاله الله سبحانه وتعالى هو حق ، وكلام الله هو الذي يُفَرق بين الحق والباطل . . وكلمات الله هي التي ترينا الحق وتوجَهنا اليه ، لأن الله سبحانه وتعالى لا هوى له ، فليس له صاحبة اليه ، لأن الله سبحانه وتعالى لا هوى له ، فليس له صاحبة ولا ولد ، ونحن خلقه جميعا متساوون أمامه .

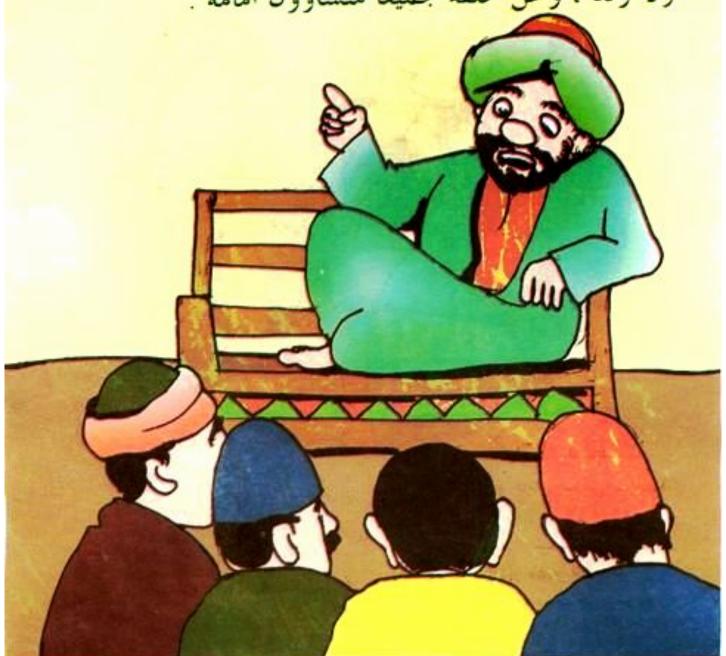

(٢) والله وحده هو الأمين على خقوق كل خلقه ، فهو يحميهم من بعضهم البعض . والله \_ سبحانه وتعالى \_ له خقوق لا بد أن نؤديها ، وله فضل علينا يعطينا إياه . . فمن فضل الله علينا ، أنه أوجد لنا كل النعم . . وأنه خلفنا ووهب لنا الحياة ، ومن حق الله علينا أن نعبده ، ونعرف أنه لا إله إلا هو وحده . . فنطيعه فيما أمرنا به \_ ،



(٣) ومن حقّ الله علينا ، ما قرره \_ سبحانه وتعالى \_ في وفي لحقوق الآخرين ، فالله \_ سبحانه وتعالى \_ قال : ﴿ وفي أموالهم حقّ معلوم ، للسّائل والمحروم ﴿ إذن فهناك حقّ للفقير في أموالنا ، وهناك حقّ للمحتاج ، وهناك حقّ للفقير في أموالنا ، وهناك حقّ للمحتاج ، وهناك حقّ لزوجاتنا وأولادنا . وأبائنا وأمهاتنا . وإن ما سأحكيه لكم الآن حدث في القرية المجاورة ، لأشقّاء لنا نسوا حق

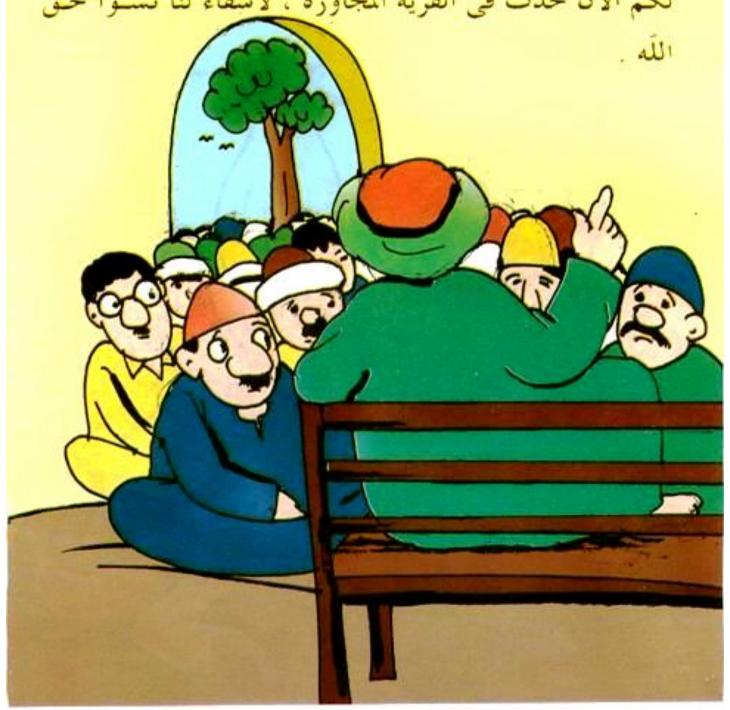

(٤) كانوا إخوة ثلاثة . . ملكوا حديقة غناء واسعة ، لا يملك أحد مثلها بالقرية ، فلما أثمر شجرها وعنها وعنها ونخيلها ، وخرجت حبوبها . . توصوا فيما بينهم ألا يعطوا أحدا من ثمرها شيئا ، وأن يكون الثمر لهم وحدهم ، فلا حق لأحد فيه سواهم .



(٥) وكان والدُهم صالحا ، رزقه الله سعة من العيش ،
وأنعم عليه بهذه الحديقة ، فعرف لله حقه ، فكان يعطى الفقراء والمساكين من ثمار الحديقة .



(٦) وفي موعد جنى التَّمر ، يَفتح بُستانه للفقراء والمساكين ، كما يفتح قلبه مُبتسما لهم . . فبارك اللَّهُ له في تُمره ، وعاش ومن حوله في سعادة وغنى ، لعطفه وكرمه .



(٧) فلما شعر الرَّجُل بأنّه يوشك أنه يُودٌ غ الحياة ، جمع أولاده حَوله ، وأوصاهم بالفُقراء خيرا ، وأكد عليهم الآ ينسَوا حق السّائل والمسكين والمحروم .



(٨) انتقلَتُ ملكِيَّةُ الحَديقة إلى الإخُوةِ الثَّلاثة ، بعد موت أبيهم ، فلمّا رَأُوا الأشجار والنَّخيل والأعناب ، مُحمَّلة بالثَمَر الكَثير ، عز عليهم أن يُعْطوا أحدًا منها شيئا .

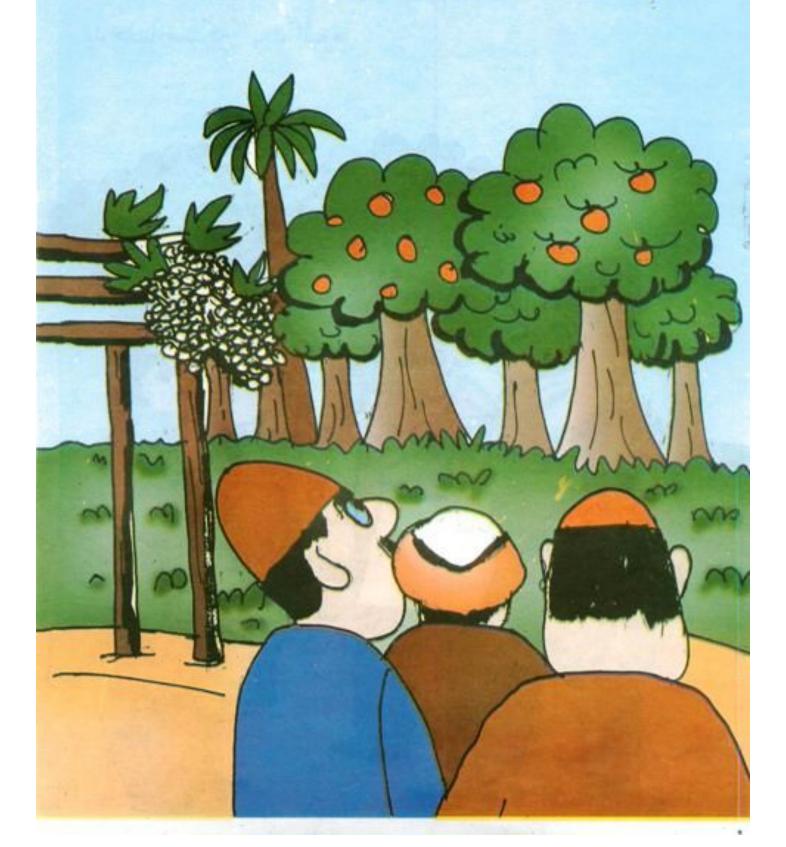

(٩) فاجتمعوا ، وهمس بعضهم لبعض الأيسمحوا لأى مسكين ، أن يدخل حديقتهم ، أو أن يأخذ من ثمرها ، وبخلوا بما أعطاهم الله من فضله ، وقال أحدهم : لن يدخلها مسكين بعد اليوم .



(١٠) وقال الثانى: سندهب لجنى النّمر ليلا، حتى لا يشغر بنا أحد. وقال الشالث: يا شقيقى استغفرا الله، اشكراه على فضله، ولا تحرما أحدا من الفقراء حقه. فأستنكرا ما سمعاه من شقيقهما، واتفق الأول والثانى على أن ينفذا ما اعتزما عليه.



(11) حاول أخوهما النّالث أن يثنيهما عن عزمهما ، لكنهما لم يَسْتَمِعا إليه , وعندما أصبح الفقراء والمساكين ، وجدوا البُستان مُغلقا ، والثّمار قد قُطفت من على الشّجر ، فتملّكهم الحُزن ، وترحموا على الرّجل الصّالح الذي مات .

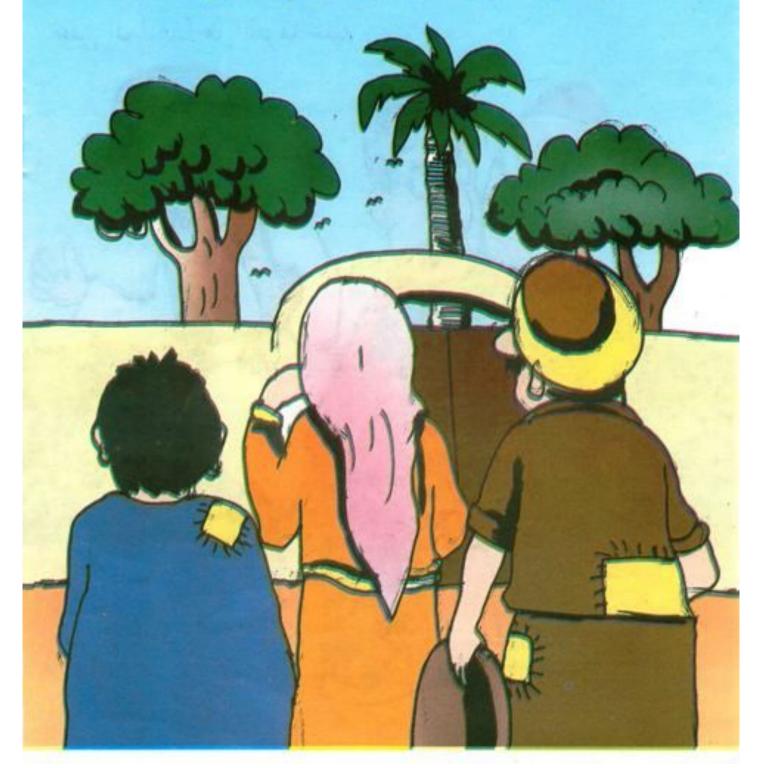

(١٢) وذات ليلَّة اتَّجه الثَّلاثَةُ لقطفِ الشَّمارِ كعادَتِهم، ولكنَّهم اعْتَقدوا أنَّهم ضلَوا الطَّريق، فلم تكن هُناك مَزرَعةٌ ولكنَّهم اعْتَقدوا أنَّهم ضلَوا الطَّريق، فلم تكن هُناك مَزرَعةٌ ولا أشجار، وقال أحُدهم: أين البُستان ؟

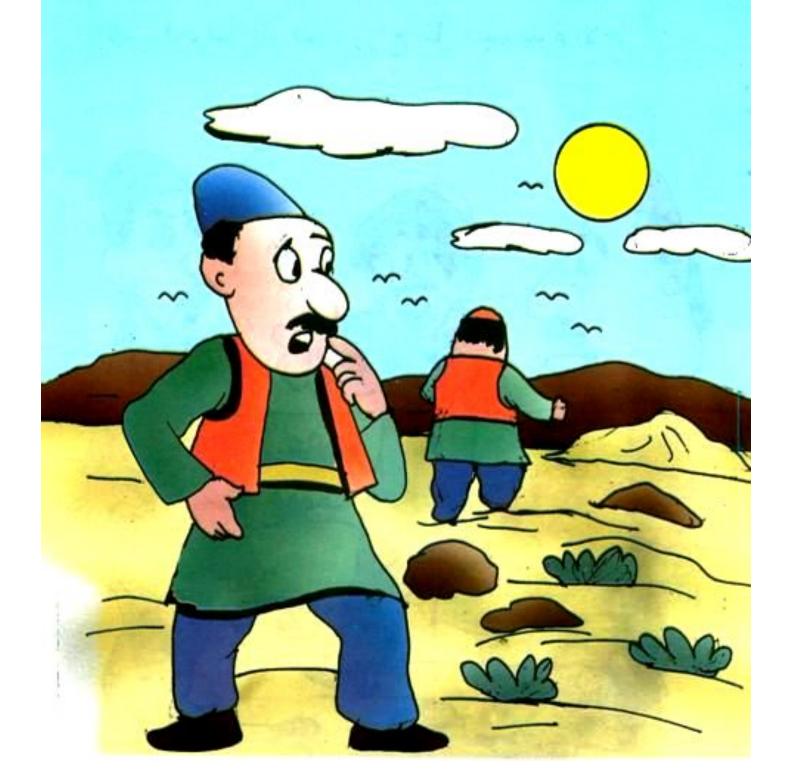

(١٣) ولم تمض فَترة طويلة ، حتى تبينوا أن حريقا قد أصاب البستان وهم نائمون ، فأباده تمامًا وسوّاه بالأرض . قال الأخ الشالث لأخويه باكيا : هذا عقاب الله على فعلتكما الشنيعة . لقد حَرَمنا الفقراء الرّزق الذي أعطانا الله ، فحرمنا الله منه ، وراح كلّ منهم يلوم الآخر .



(۱ ٤) ثم استدار شیخ القریة وقال لمن حوله: إن الله لا يُحبُّ أن یَعتَدی أحَدُ من عباده علی حُقوق أحد ، فیظلمه ، أو یأخُد حَقه ، ولِدلك فهو دائما مع المظلوم ضد الظّالم . . ومع المغلوب علی أمره ضد الذی قهره ، ومع المستعبدین ضد الطّغاة ، فأوصیكم یا أصدقائی بأن تعطوا كل ذی حق صد الطّغاة ، فأوصیكم یا أصدقائی بأن تعطوا كل ذی حق حقه ، حتى لا یجری علی غیر کم .



(١٥) فقال المجتمعون: والله يا شيخنا الحسنت القول. بارك الله فيك. فنهض أحدهم مسرعا، وكان ميسور الحال ، وقال: كدت أنسى حقا على لغيرى. وهو أشد منى حاجة إليه. ثم أسرع خارجا.

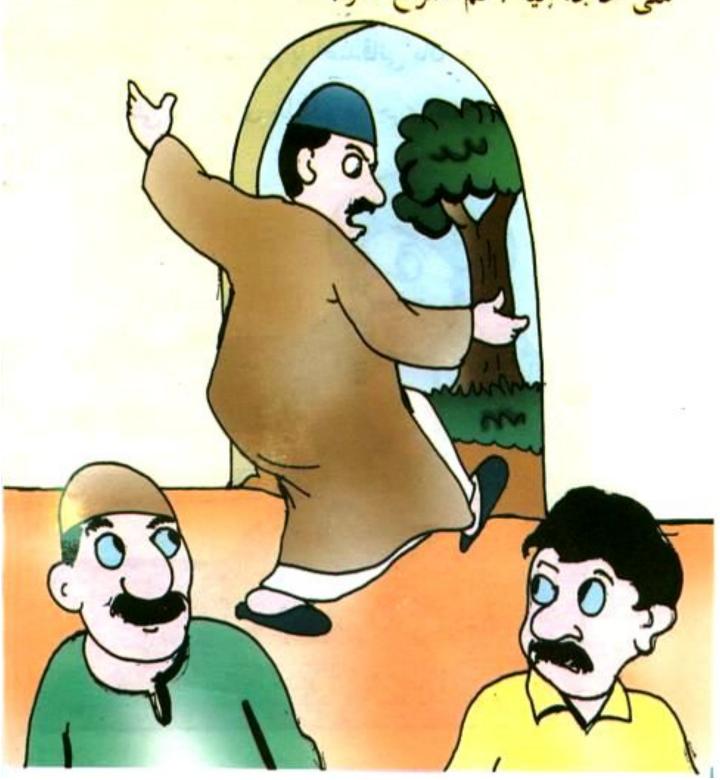